# ادلة صلب المسيح من خارج الكتاب المقدس

# https://drghaly.com/articles/display/11514

Holy\_bible\_1

في الملف السابق قدمة امثله بسيطة من ادلة صلب المسيح من الكتاب المقدس بعهديه ورغم ان هذا يكفي تماما لاثبات صلب الرب يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته وصعوده ولكن فقط لزيادة التاكيد اعرض ادلة على صلب المسيح من خارج الكتاب المقدس

مع ملاحظة ان مصداقية الاناجيل ليست فقط في كونها اسفار مكتوبه بارشاد الروح القدس واساس ايمان الكنيسه ولكن ايضا من الناحية التاريخية حيث ان المخطوطات واقوال الاباء وغيرها من المصادر تؤكد ان الاناجيل مصادر تاريخيه صحيحه من القرن الاول الميلادي وهذا شرحته بالتفصيل في موضوعات مقدمة النقد النصى

وابدا بالمصادر الغير مسيحية

المؤرخين

وهو من اعظم المؤرخين في الدولة (م 117الي سنة 56من سنة )كرنيليوس تاسيتوس الرومانية

esus Outside the New Testament

An Introduction to the Ancient Evidence

Van Voorst, R. E. (2000). Jesus outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence (iii). Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company.

وقد عاصر ستة أباطرة ولُقب بمؤرخ روما .وهو مؤلف روماني عرف بالدقة والنزاهة وقد وردت في كتبه إشارات كثيرة .من أشهر كتبه على الإطلاق الحوليات والتواريخ العظيم والمسيحية من أبرزها عن المسيح

"Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judaea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular. Accordingly, an arrest was first made of all who pleaded guilty; then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city, as of hatred against mankind. Mockery of every sort was added to their deaths. Covered with the skins of beasts, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt, to serve as a nightly illumination, when daylight had expired. Nero offered his gardens for the spectacle, and was exhibiting a show in the circus, while he mingled with the people in the dress of a charioteer or stood aloft on a car. Hence, even for criminals who deserved extreme and exemplary punishment, there arose a feeling of compassion; for it was not, as it seemed, for the public good, but to glut one man's cruelty, that they were being destroyed."

ألصق هذه الجريمة بطبقة مكروهة (أي حرق روما)و لكي يتخلص نيرون من التهمة ..."
الذي اشتق المسيحيون منه اسمهم، فالمسيح .معروفة باسم المسيحيّين، ونكَّل بها أشد تنكيل
وقد .كان قد تعرض لأقصى عقاب في عهد طيباريوس على يد أحد ولاتنا المدعو بيلاطس البنطي
راجت خرافة من أشد الخرافات إيذاء، وإن كانت قد شُكمت لفترة قصيرة، ولكنها عادت فشاعت
ليس فقط في اليهودية المصدر الأول لكل شر، بل انتشرت أيضاً في روما التي أصبحت بؤرة لكل
."الأشياء الخبيثة والمخزية التي ترد إليها من جميع أقطار العالم

يتضح من هذه الوثيقة أن المسيحية قد اشتقت اسمها من المسيح، وأن بيلاطس البنطي هو الذي أما الخرافة أو الإشاعة التي ألمح إليها فهي ولا شك القيامة حكم عليه بالموت

# وهو حاكم مقاطعه بونتوس (م 112الي 61 )بليني الصغير

وهو يكتب للامبراطور ترجان عن موت المسيحيين الذين يرفضون عبادة الهة الامبراطور ويعبدون المسيح ويقول

Those who denied that they were or had been Christians, when they invoked the gods in words dictated by me, offered prayer with incense and wine to your image, which I had ordered to be brought for this purpose together with statues of the gods, and moreover cursed Christ — none of which those who are really Christians, it is said, can be forced to do — these I thought should be discharged. Others named by the informer declared that they were Christians, but then denied it, asserting that they had been but had ceased to be, some three years before, others many years, some as much as twenty-five years. They all worshiped your image and the statues of the gods, and cursed Christ.

"[The Christians] were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up; after which it was their custom to separate, and then reassemble to partake of food--but food of an ordinary and innocent kind." Pliny added that Christianity attracted persons of all societal ranks, all ages, both sexes, and from both the city and the country. Late in his letter to Emperor Trajan, Pliny refers to the teachings of Jesus and his followers as excessive and contagious superstition.

ويتكلم انهم بدل من ان يسجدوا للالهة وصورة الامبراطور يسجدوا للمسيح الملعون ويحتفظوا بصورة صليبه

#### ورد الامبراطور ترجان على بلينى

"The method you have pursued, my dear Pliny, in sifting the cases of those denounced to you as Christians is extremely proper. It is not possible to lay down any general rule which can be applied as the fixed standard in all cases of this nature. No search should be made for these people; when they are denounced and found guilty they must be punished; with the restriction, however, that when the party denies himself to be a Christian, and shall give proof that he is not (that is, by adoring our gods) he shall be pardoned on the ground of repentance, even though he may have formerly incurred suspicion. Informations without the accuser's name subscribed must not be admitted in evidence against anyone, as it is introducing a very dangerous precedent, and by no means agreeable to the spirit of the age."

#### غايوس سويتونيوس ترانكيلياس

http://en.wikipedia.org/wiki/Suetonius\_on\_Christians

(م 138 الي 117)م وهو رئيس كتاب للامبراطور هارديان 140 الي 69وهو من سنة

أتاحت له وظيفته الإطلاع على سجلات الدولة الرسمية، فأشار إلى الأسباب التي أدت إلى وموته وقيامته، ولم ينكر لهم حقيقة المسيح اضطهاد المسيحيين وكان من بينها إيمانهم بصلب .هذه الأحداث

ويقول

"Because the Jews of Rome caused continous disturbances at the instigation of Chrestus, [Claudius] expelled them from the city."

"After the great fire at Rome [during Nero's reign] ... Punishments were also inflicted on the Christians, a sect professing a new and mischievous religious belief."

# الى مينوسيوس (م 118الى 117) وايضا خطاب هادريان الامبراطور

"I do not wish, therefore, that the matter should be passed by without examination, so that these men may neither be harassed, nor opportunity of malicious proceedings be offered to informers. If, therefore, the provincials can clearly evince their charges against the Christians, so as to answer before the tribunal, let them pursue this course only, but not by mere petitions, and mere outcries against the Christians. For it is far more proper, if anyone would bring an accusation, that you should examine it." Hadrian further explained that if Christians were found guilty they should be judged "according to the heinousness of the crime." If the accusers were only slandering the believers, then those who inaccurately made the charges were to be punished.

وهو كان يعاقب المسيحيين مثل مسيحهم بالصلب

ثالوس المؤرخ

م وهو من مؤرخي رما العظماء 52توفي سنة

هذا كتب تاريخ أمم شرق البحر المتوسط من حرب طروادة حتى تاريخه، وإن كانت كتاباته الفعلية قد فُقِدَت، إلا أنها باقية إلى اليوم في صورة أقتباسات وضعها العديد من المؤرخين في أعمالهم، م وقد 221أحد المؤرخين الذي عاش سنة (الأفريقي)منهم المؤرخ يوليوس أفريكانوس المسيح، فأشار يوليوس أستشهد بكتابات المؤرخ ثالوس بشأن الظملة التي حدثت أثناء صلب إلى عبارة وردت في تاريخ ثالوس تدور حول هذه الحادثة قال

إن ثالوس في المجلد الثالث من تاريخه، يعلل ظاهرة الظلمة بأنها كسوف للشمس، وهذا غير " . "معقول كما يبدو لي

"Thallus, in the third book of his histories, explains away the darkness as an eclipse of the sun--unreasonably, as it seems to me." [A solar eclipse could not take place during a full moon, as was the case during Passover season.]

بانياً رأيه على حقيقة علمية هي أن (م 221سنة) وقد رفض يوليوس الإفريقي هذا التعليل الكسوف الكامل لا يمكن أن يحدث في أثناء اكتمال القمر، ومدللاً على أن ذلك الوقت الذي حدثت قد صلب في وقت الاحتفال بالفصح الذي أن المسيح": فيه الظلمة كان وقت اكتمال القمر بقوله "فيه يكون القمر بدراً مكتملاً

: هذا، وأيضاً قد ذكر ثالوث في مجلده الثالث من سلسلة مجلداته التاريخية

غطى الظلام العالم بأكمله، و الصخور تشققت بفعل زلزال، و العديد من الأماكن في اليهودية " "ومناطق أخرى طُرحوا و أندثروا بفعل الزلزال

، حتى أنها تركت أثر فى السيد المسيح أثناء صلب (معجزية)وهذا يؤكد حدوث أمور غير معتادة ينفوس غير المؤمنين أمثال ثالوس

ولم يكن ثالوس وحده هو الذي نبَّر على حدوث هذا الظلام، فقد أشار إليه كثير من القدامى كمثل فليفون الفلكي في القرن الثاني فقال

"لم يحدث في الكون مثله من قبل المسيح إن الظلام الذي حدث عند صلب"

كما أشار إليه أيضاً الإمام الحافظ ابن كثير المؤرخ الإسلامي في القرن الرابع عشر في 182: 1مُجّلد "البداية والنهاية"كتابه

ديوناسيوس الاريوباغى القاضى

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius\_the\_Areopagite

Eusebius, Historia Ecclesiae III: iv

من النصف الاول للقرن الاول الميلادي

أحدى الجامعات اليونانية القديمة في مصر )كان ديوناسيوس وثنياً يدرس في جامعة عين شمس كان يدرس علوم الفلك و (!، بالطبع تختلف عن جامعة عين شمس الموجودة حالياً في مصر وهذا هو منهج من يتولى سلطان القاضى و هو أن يكون ) الهندسة و القانون و الطب ... إلخ وقامت حينئذ السيد المسيح ، وكان يدرس حادثة كسوف الشمس وقت صلب (ملماً بجميع العلوم

: تساؤلات كثيرة وانتهت بالإجابة أن هناك إحتمالاً من ثلاث إحتمالات أوشك على النهاية و هذا الكسوف من أحدى الدلالات (آنذاك)أن يكون العالم -1

أن تكون كل قواعد علم الفلك خاطئة من أساسها -2

أن يكون إله الكون متألماً -3.

و ظلت هذه الواقعة فى ذاكرة ديوناسويس إلى أن بشره القديس بولس فى أريوس بأغوس، فتذكر الاحتمالات التي درسها، وتأكد بأن الإحتمال الثالث هو الأوقع والأصح و هو أن يكون إله لان حادثة الظُلمة التى حدثت كانت فوق القواعد و التحاليل العلمية ..الكون كان متألماً

وإن راوغ المُعترض على كل الوثائق السابقة واللاحقة، هارباً من مواجهة الحقيقة بإدعائه بل إنسان إلا أنه يعتقد أن الذي صُلبَ ليس هو المسيح الموافقه على واقعية حدوث قصة الصلب فهذا التوثيق التاريخي بخصوص الظُلمة التي حلت وقت إآخر وضع الله عليه شبه المسيح ما هو إلا دليل قاطع على أن المصلوب هو الله الظاهر في الجسد، وإلا ما كان لهذا الشبيه الصلب وعلى كل من يريد أن يرى أن يفتح عيون .قوة التأثير في الطبيعة بهذا الشكل القاطع لكل شك عقله ليفهم ويرى الطريق الوحيد المؤدي للحياة الأبدية ليسير فيه، أما من يضع على عيون عقله . وقلبه عصابة لا يريد أن يرفعها فهو المسؤول عن إختياره

# لوسيان الساموساطي اليوناني

وقد علق في مقال نقدي .كان هذا أحد مؤرخي اليونان البارزين في مطلع القرن الثاني الميلادي ولد )للوسيان "موت بيرجرنيوت "في كتاب ساخر على المسيحيين والمسيح (ميلادية 100سنة

وأبرز ما قاله .

"The Christians, you know, worship a man to this day--the distinguished personage who introduced their novel rites, and was crucified on that account. ... You see, these misguided creatures start with the general conviction that they are immortal for all time, which explains the contempt of death and voluntary self-devotion which are so common among them; and then it was impressed on them by their original lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are converted, and deny the gods of Greece, and worship the crucified sage, and live after his laws. All this they take quite on faith,

with the result that they despise all worldly goods alike, regarding them merely as common property." Lucian also reported that the Christians had "sacred writings" which were frequently read. When something affected them, "they spare no trouble, no expense."

إن المسيحيين كما نعلم يعبدون إلى هذا اليوم رجلاً ذا شخصية متميزة، وقد استحدث الطقوس انظر كيف يعتقد هؤلاء المخدوعون أنهم ..الجديدة التي يمارسونها والتي كانت علة صلبه خالدون مدى الدهر، وهو ما يفسر احتقارهم للموت وبذل الذات طواعية وهو أمر شائع بينهم، وهم أيضاً يتأثرون بمشرعهم الأصلي الذي قال لهم إنهم جميعاً إخوة من اللحظة التي يتحولون فيها وينكرون كل آلهة اليونان ويعبدون الحكيم المصلوب ويعيشون طبقاً لشرائعه

وأنكروا آلهة اليونان وعبدوا الحكيم المصلوب، (إلى المسيحية)ومنذ اللحظة التي اهتدوا فيها "استقر في عرفهم أنهم إخوة

## فليجون العالم الفلكي

لم يعد له وجود الآن إلا ما اقتبسه "أخبار الأيام "كتب فليجون وهو مؤرخ وثنى تاريخاً سماه ومثل ثالوس فإن فليجون، يؤكد أن الظلمة خيمت على الأرض وقت صلب , عنه الكتاب الآخرون "وأثناء حكم طيباريوس قيصر حدث كسوف للشمس وقت اكتمال القمر "المسيح بقوله

وقد علق فيلجون على ذلك بأنه لم يحدث مثله مطلقا وأن ديونسيوس زميله عندما شاهد هذا "إما أن إله الطبيعة يتألم الآن أو أن العالم أوشك على الدمار "الظلام صرخ قائلا

. كما أشار إلى الظلام المذكور الفيلسوف ترتليان في القرن الثاني الميلادي

الفليسوف كليوس

م وهو من اشد اعداء المسيحية 140سنة

وإن سخر من الغرض منه وقال المسيح قضية صلب (البحث الحقيقي) هذا أيّد في كتابه "لأجل خير البشرية آلام الصلب احتمل المسيح"

المصادر اليهودية

وهي مصادر معادية بشده للمسيحية ولكن لم ينكر اي مصدر يهودي صلب المسيح

فلافيوس يوسيفوس

(م 100او 97الي 37 )المؤرخ اليهودي المشهود

وفي المسيح م فقرة عن صلب 95-90ما بين سنتي "التواريخ" هذا ذكر في كتابه وفي المسيح م فقرة عربية يُرَجح العلماء أنها ترجمة دقيقة للنص الأصلى وقد جاء فيها 1972عام

"At this time there was a wise man who was called Jesus. And his conduct was good and he was known to be virtuous. And many people from among the Jews and other nations became his disciples. Pilate condemned him to be crucified and to die. And those who had become his disciples did not abandon his discipleship. They reported that he had appeared to them three days after his crucifixion and that he was alive; accordingly, he was perhaps the messiah concerning whom the prophets have recounted wonders."

وفي ذلك الوقت كان هناك رجل حكيم يُدعى يسوع اشتهر بحسن السلوك وبالتقوى، فتبعه عدد "أما الذين عير أن بيلاطس البنطي حكم عليه بالموت صلباً عفير من بين اليهود والأمم الأخرى وادعوا أنه قد ظهر لهم بعد ثلاثة أيام من صلبه وأنه تبعوه فلم يتخلوا عن تلمذتهم له "الذي عزا إليه الأنبياء أشياء عجيبة وبناء عليه فقد يكون هو المسيح حيّ

# وايضا تكلم عن يعقوب اخو يسوع الذي يدعى المسيح

وإذا أخذنا بعين الاعتبار إن شهادة يوسيفوس هذه قد سبقت شهادة أغلبية المؤرخين الوثنيين أن يوسيفوس قد اشتهر بين أقرائه بالموضوعية، وأنه عالج هذه الواقعة التاريخية من خلال المعطيات اليهودية، تبين لنا أن هذا النص هو نص تقريري جدير بالثقة

وساحاول بمعونة الرب ان افرد ملف مستقلب لكتابات يوسيفوس عن المسيح والمسيحيين ) والرد على بعض الشبهات المتعلقه بهذا الامر

مار بار سیرابیون

م 200الي قبل 70من سنة

## : في رسالة كتبها لابنه من السجن يعود تاريخهاإلى بين القرنين الأول والثالث قال

"What advantage did the Athenians gain from putting Socrates to death? Famine and plague came upon them as a judgment for their crime. What advantage did the men of Samos gain from burying Pythagoras? In a moment their land was covered with sand. What advantage did the Jews gain from executing their wise king? It was just after that their kingdom was abolished. God justly avenged these three wise men: the Athenians died of hunger; the Samians were overwhelmed by the sea; the Jews, ruined and driven from their land, live in complete dispersion. But Socrates did not die for good; he lived on in the teaching of Plato. Pythagoras did not die for good; he lived on in the statue of Hera. Nor did the wise king die for good; he lived on in the teaching which he had given."

وأية فائدة جناها اليهود من قتل ملكهم الحكيم؟لم يمت هذا الملك الحكيم إلى الأبد لأنه عاش من "خلال تعاليمه التي علم بها

في رأيه هو حكيم من فالمسيح من خلال منظاره الوثني بطبيعة الحال إن مارا، ينظر إلى المسيح الحكماء كسقراط وأفلاطون كما نمّت عن ذلك بقية رسالته

# التلمود اليهودي

أما المشنا فهي التقاليد الشفوية المشنا والجمارة يُقسَم التلمود إلى مجموعتين أساسيتين هما القديمة التي توارثتها أجيال المجتمع اليهودي المتعاقبة ثم تم تدوينها في القرن الثاني وقد جاء في النسخة التي أما الجمارة فهي حصيلة الشروحات والتعليقات على المشنا الميلادي ما يلي 42، وفي صفحة 1943نشرت في أمستردام عام

"On the eve of the Passover Yeshu was hanged. For forty days before the execution took place, a herald went forth and cried, 'He is going forth to be stoned because he has practised sorcery and enticed Israel to apostacy. Anyone who can say anything in his favour, let him come forward and plead on his behalf.' But since nothing was brought forward in his favour he was hanged on the eve of the Passover."

## وايضا اشاره اخري في التلمود الى خمسه من تلاميذ المسيح ومحاكمتهم

It is taught: Yeshu had five disciples - Matai, Nekai, Netzer, Buni, and Todah. They brought Matai [before the judges]. He said to them: Will Matai be killed? It is written (Psalm 42:2) "When [=Matai] shall (I) come and appear before God." They said to him: Yes, Matai will be killed as it is written (Psalm 41:5) "When [=Matai] shall (he) die and his name perish." They brought Nekai. He said to them: Will Nekai be killed? It is written (Exodus 23:7) "The innocent [=Naki] and the righteous you shall not slay." They said to him: Yes, Nekai will be killed as it is written (Psalm 10:8) "In secret places he slay the innocent [=Naki]." They brought Netzer. He said to them: Will Netzer be killed? It is written (Isaiah 11:1) "A branch [=Netzer] shall spring up from his roots." They said to him: Yes, Netzer will be killed as it is written (Isaiah 14:19) "You are cast forth out of your grave like an abominable branch [=Netzer]." They brought Buni. He said to them: Will Buni be killed? It is written (Exodus 4:22) "My son [=Beni], my firstborn, Israel." They said to him: Yes, Buni will be killed as it is written (Exodus 4:23) "Behold, I slay your son [=Bincha] your firstborn." They brought Todah. He said to them: Will Todah be killed? It is written (Psalm 100:1) "A Psalm for thanksgiving [=Todah]." They said to him: Yes, Todah will be killed as it is written (Psalm 50:23) "Whoever sacrifices thanksgiving [=Todah] honors me."

فمن الواضح أن التلمود يشهد أيضاً بأن المصلوب هو المسيح، بالرغم من الاختلاف في وجهة النظر نحوه

مخطوطات قمران

م وتحتوي الكثير من الاجزاء بنفس سياق كلام لعهد الجديد وتشير الي 70وهي دفنت قبل سنة المسيح مثل

4Q470

7: 53 جزء من اعمال الرسل

1Qs et al

4Q462

16: 1وبها جزء من رسالة رومية

وغيرها الكثير

مخطوطة يهو دية تولو دوث يشو

وهي ضد المسيحية وتتهم يسوع بانه ابن غير شرعي وتصفه بانه ساحر ولهذا مات موت غير شريف بالصليب وتدعى نفس الكلام اليهودي ان تلاميذ

فجاء خفية ونقل حاولوا أن يسرقوا جسده فعرف بذلك بستاني اسمه يهوذا المسيح وعندما جاء الحواريونالى من قبر يوسف الرامي إلى قبر جديد آخر حفره له جثمان المسيح ولكن حين أقبل رؤساء اليهود إلى القبر الأصلي وجدوه فارغاً فادعوا أنه قام من بين الأموات الضريح وشاهدوه أيضاً فارغاً أخذهم البستاني إلى القبر الجديد وأراهم جثة يسوع

وموته المسيح بالرغم لما في المخطوطة من عداء للمسيحية إلا أنها شاهد إثبات على صلب ومرة آخرى نجد هنا دليل تاريخي صارخ في وجه هؤلاء .وقيامته، لأنها شهادة من عدق موتور وإن كان الشبيه هو الشميع في أن المصلوب هو الميسح مُدّعين أن المصلوب شبيه له المصلوب، فهل أيضاً قام هذا الشبيه من الموت؟ هل نفترض أيضاً أن البستاني الذي تحكي عنه هذه المخطوطة نقل جسد الشبيه ظناً منه أنه المسيح، ونُقتع أنفسنا بأن القصة سارت على هذا وإلى أن الضلال طول هذه الأجيال؟ هل يمكن أن يكون الله هو المُضلل لشعوب العالم منذ الصلب تفتقت فكرة الشبيه لعقول الفهماء؟ علينا أن نجد حلولاً لكل هذه التساؤلات قبل أن نضع المعوقات المصلوب المقام لخلاص من يؤمن به، فليس عائق أمام الله للإيمان بما عمله الله لنا في المسيح لتنفيذ ما يريد

## يوحنا بن زكاي

م بعد بداية مجمع جامنيا اليهودي المعادي للمسيحية 90و هو تلميذ هليل ومات سنه

# قال في كتابه سيرة يسوع الناصري

إن الملك وحاخامات اليهود قد حكموا على يسوع بالموت لأنه جدف حين ادعى أنه ابن الله... " في طريقه إلى الموت كان اليهود يصرخون ولما كان المسيح" :ثم قال بعد ذلك ."وأنه الله أنهم وقتئذ علقوا يسوع على شجرة خارج أورشاليم حسب آمر "فلتُهلِك كل أعدائك يا رب :أمامه الملك و رؤساء اليهود و أن كل إسرائيل نظروا هذا

# المصادر الغنوسية

والغنوسية حركة دينية فلسفية من قبل الميلاد وتعني جنوسيس اي المعرفة وتجمع تحت مظلتها وقد جعلت هذه الحركة المعرفة هي فرقاً شتى تتباين في بعض مبادئها، وتتفق في بعضها الآخر ومن المعروف عن مبادئ هذه الحركة الدينية عندما الأساس الذي بنت عليه عقائدها الدينية انتشرت المسيحيه بدا الغنوسيين ياخذون الكثير مما يناسب فكرهم مع تغيير في بعد المبادئ المسيحيه وهو لان هم يعتقدون ان الجسد شر وهو فقط محبس للروح لهذا المسيح لم ياخذ جسد وكما يبدو، فقد تأثرت شر ولكن كان جسد هولامي وايضا فكرة أن المصلوب هو شبه المسيح غير أن تعليم الشبيه في الغنوسية المسيح النظرة الإسلامية بهذه الحركة في مفهومها لصلب فالغنوسية أو بعض فرقها على كان يرمي إلى غرض يختلف عما يرمي إليه الدين الإسلامي وهو إله متجسد، لا يمكن أن يتعرّض للصلب لأن جسده يختلف عن أجساد الأقل، رأت أن المسيح أما الإسلام فلا ينكر عملية الصليب، لهذا يتعرّض للمنب أن يكون المصلوب هو جسد المسيح البشر

ولكنه ينكر أن المصلوب كان المسيح، ليس على أساس طبيعة جسده إنما على أساس المسيح الطلاقاً بل رُفع إلى السماء بقدرة الله قبل أن يتمكن أعداؤه من القبض عليه، لم يصلب أن المسيح وأوقع الله شبهه على آخر فحل محله

بيد أن الدراسة للآثار الدينية والأدبية للحركة الغنوسية توفّر لنا أدلة أخرى على صحة رواية وقيامته، ولا سيما ما ورد في المؤلفات الغنوسية الأولى مثل المسيح الإنجيل عن صلب

# The Gospel of Truth, probably by Valentius, around 135-160 AD:

"For when they had seen him and had heard him, he granted them to taste him and to smell him and to touch the beloved Son. When he had appeared instructing them about the Father. ... For he came by means of fleshly appearance." Other passages affirm that the Son of God came in the flesh and "the Word came into the midst. ... it became a body."

"Jesus, was patient in accepting sufferings. . . since he knows that his death is life for many. . . . he was nailed to a tree; he published the edict of the Father on the cross. ... He draws himself down to death through life. ... eternal clothes him. Having stripped himself of the perishable rags, he put on imperishability, which no one can possibly take away from him."

# The Aprocryphon of John, probably by Saturninus, around 120-130 AD:

"It happened one day when John, the brother of James,--who are the sons of Zebedee--went up and came to the temple, that a Pharisee named Arimanius approached him and said to him, 'Where is your master whom you followed?' And he said to him, 'He has gone to the place from which he came.' The Pharisee said to him, 'This Nazarene deceived you with deception and filled your ears with lies and closed your hearts and turned you from the traditions of your fathers."

#### The Gospel of Thomas, probably from 140-200 AD:

Contain many references to and alleged quotations of Jesus.

# The Treatise On Resurrection, by uncertain author of the late second century, to Rheginos:

"The Lord ... existed in flesh and ... revealed himself as Son of God ... Now the Son of God, Rheginos, was Son of Man. He embraced them both, possessing the humanity and the divinity, so that on the one hand he might vanquish death through his being Son of God, and that on the other through the Son of Man the restoration to the Pleroma might occur; because he was originally from above, a seed of the Truth, before this structure of the cosmos had come into being."

"For we have known the Son of Man, and we have believed that he rose from among the dead. This is he of whom we say, 'He became the destruction of death, as he is a great one in whom they believe.'

Great are those who believe."

"The Savior swallowed up death. ... He transformed himself into an imperishable Aeon and raised himself up, having swallowed the visible by the invisible, and he gave us the way of our immortality."

"Do not think the resurrection is an illusion. It is no illusion, but it is truth. Indeed, it is more fitting to say that the world is an illusion, rather than the resurrection which has come into being through our Lord the Savior, Jesus Christ."

". . . already you have the resurrection ... why not consider yourself as risen and already brought to this?" Rheginos was thus encouraged not to "continue as if you are to die."

ومع أن هذه الأناجيل غير موحى بها من الله، وستماها أصحابها بالإنجيل إمعاناً في تضليل الناس، المسيح هو إله وإنسان، ويذكر أيضاً ما يؤكد حقيقة قصة صلب إلا أن جميعها يذكر أن المسيح

:فنجد مثلاً هذه الفقرة في إنجيل الحق

كان يسوع صبوراً في تحمله للآلام... لأنه علم أن موته هو حياة للآخرين... سُمِّر على " وإذ جرّد نفسه من الخرق ...خشبة، وأعلن مرسوم الله على الصليب، هو جرّ نفسه إلى الموت "فإنه اكتسى بما لا يبلى، بما لا يستطيع أحد أن يجرده منه (الجسد)البالية

التعاليم السرية "ونطالع أيضاً في كتاب غنوسي آخر مؤلف من القرن الثانيهو كتاب :" The Secret Teaching of Christللمسيح

كل من لا يؤمن بصليبي فلن يخلص، لأن ملكوت الله من :الحق أقول لكم: فأجاب الرب وقال " . "نصيب الذين يؤمنون بصليبي

وهنا قد ننوه إلى خطورة الثقة بأي تعاليم يُدّعى أنها تعاليم سرية للمسيح، فكل ما أراد الله أن يُخبر به البشر من كلامه المقدس، قد دَوّنه لنا بالكمال في كتابه الكامل الكتاب المقدس، كلمة الله الوحيدة للبشر

الإثار المسيحية القديمة

السيد المسيح صك الحكم الذى أصدره بيلاطس البنطى بصلب

أكتشفه العلماء الفرنسيون الذين رافقوا الجيش الفرنسى فى زحفه بقيادة فيليب الرابع إلى أيطاليا م، كذلك أكتشفوا صورة خطاب مرسل 1280بمدينة نابولى و بالتحديد فى مقاطعة أكويلا سنة من يوليوس والي الجليل إلى المحفل الرومانى بمدينة رومية، وفيه وصف لشكل الربيفى الجسد يسوع المسيح

م في روما، و قد حُفظت هذه الرسالة في 1390وهذه أكتشفها بعض العلماء الآلمان سنة الفاتيكان،

ونص الرسالة

في السنة السابعة عشر من حكم الامبراطور طباريوس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس بمدينة اورشليم المقدس في عهد الحبرين حنان وقيافا حكم بيلاطس البنطي والي ولاية الجليل الجالس للقضاء في ندوة مجمع الرقورين علي يسوع الناصري بالموت صلبا بين لصين بناء على الشهادات الكثيرة المبينة المقدمة من الشعب المثبته ان يسوع الناصري

- 1 مضل يسوق الناس الى الضلال.
- 2 يغري الناس على الشغب والهياج.
  - 3 عدو للناموس.
  - 4 يدعو نفسه ابن الله .
- 5 يدعو نفسه كذبا انه ملك اسرائيل.
- 6 دخل الهيكل ومعه جم غفير من الناس حاملين سعف النخل.

#### فلهذا

يأمر بيلاطس البنطي كورنيليوس قادئ المئة بأن يأتي بيسوع المذكور الي المكان المعد لقتله وعليه أيضا أن يمنع كل من يتعدي لتنفيذ ها الحكم فقيرا كان او غنيا.

بيان أسماء من وقعوا علي الحكم علي يسوع

1 دانیال روبانی فریسی

2 يوحنا زوربابل

3 روفائيل روبائى

4 كابيت

وان يؤتي به الي خارج مدينة اورشليم من باب الطرني

وأسماء الذين تشاوروا بالحكم علي يسوع المسيح " " واقوالهم عليه "

فهو العاصي الذي يستحق الموت علي حسب الشريعة :يورام -1

لماذا يحكم بالموت على هذا البار :سمعان الابرص -2

انزعوا عنه الحياة انزعوه من الدنيا :ساراباس -3

حيث أنه هيج الشعب فمستحق الموت : دبارياس -4

فليطرح في هاوية الشقاء :نبراس -5

لماذا كل هذه المدة المستطيلة ولم يحكم عليه بالموت :انولومبه -6

اتركوه في السجن مؤبدا :يوشافاط -7

ان كان بارا او لم يكن فمستحق كاس الحمام حيث انه لم يحفظ شريعة ابائنا :سابسى -8

اني برئ من دم هذا البار :بيلاطس البنطي -9
قلتقاصه حتى في المستقبل لا يكرز ضدنا :سابتل -10

لايجب الحكم ابدا علي احد بالموت ما لم نسمع اقواله :أناس -11

ان شريعتنا لا نصر الحكم علي احد ما لم ناخد اولا اقاويله واخباره بما فعل :نيقوديموس -12

حيث ان هذا الانسان بصفته خدع فيطرد من المدينة :يوطفار -13

ما فائدة الشريعة ان لم تحفظ :روسموفين -14

ان كان بارا او لم يكن فمن حيث انه هيج الشعب بكرازته فمستحق العقاب :هارين -15

اجعلوه اولا يعترف بذنبه ومن ثم عاقبوه :ريفاز -16

ان الشرائع لا تحكم علي احد بالموت :سوباط -17

ان لم يكن أحد يدافع عن هذا البار فعار علينا :يوسف الارماني -18

ان كان بارا فلنسمع منه وان كان مجرما فلنطرده :ميزا -19

لنا شريعة بحسبها يجب ان يموت :رحبعام -20

لاتسمعوا منه شيئا :كرسي رئيس الكهنة قيافا الذي هو رئيس الكهنة اليهود قد تنبا قائلا -21

ولا تعتبروه وان الاجدر بكم ان يموت انسان واحد عن الشعب جزاء عن هلاك الامة بأسرها

رسالة بيلاطس الى طيباريوس قيصر التى يبين فيها الاسباب التى دعى الى صلب يسوع

م و العلامة 139و كانت معروفة عند القدماء، و أشار إليها الفيلسوف يوستينوس عام م واوريجانوس 169ترتليانوس عام

# Acts of Pontius Pilate, reports sent from Pilate to Tiberius, referred to by Justin Martyr (150 AD):

"And the expression, 'They pierced my hands and my feet,' was used in reference to the nails of the cross which were fixed in His hands and feet. And after he was crucified, they cast lots upon His vesture, and they that crucified Him parted it among them. And that these things did happen you can ascertain the 'Acts' of Pontius Pilate."

Later Justin lists several healing miracles and asserts, "And that He did those things, you can learn from the Acts of Pontius Pilate."

**Phlegon**, born about 80 AD, as reported by Origen (185-254 AD), mentioned that Jesus made certain predictions which had been fulfilled

انسان بقوام معتدل ذو منظر جميل للغاية له هيبة مهيبة جدا حتي ان من نظر اليه التزم ان يحبه ويخافه وشعره بغاية الاستوئ متدرجا الي اذنيه ومن ثم الي كتفه بلون ترابي انما بالاكثر ذهولا الي جبينه غرة كعادة الناصريين ثم ان جبينه مسطوح وانما هو بهج ووجهه بغير تجعيد بمنخار معتدل ليس بفيه ادني عيب واما منظره فانه رؤوف ومسر وعيناه كأشعة الشمس ولا يمكن لانسان ان يحدق النظر في وجهه لطلعة ضيائه فيحنما يوبخ يرهب ومتي ارشد ابكي ويجتذب الناس الي محبته تراه فرحا جدا وقد قيل عنه انه ما نظر قط يضحك بل بالحري يبكي وذراعاه ويداه بغاية اللطافة والجمال ثم انه بالمفاوضة يأثر الكثيرين وانما مفاوضته نادرة وبوقت المفاوضة يكون بغاية الاحتشام فيخال بمنظره وشخصه انه هو الرجل الاجمل ثم نظرا للعلوم فانه اذهل مدينة اورشليم باسرها لانه يفهم كافة العلوم بدون ان يدرس شيئا منها البته ويمشي شبه حافيا عريان الراس نظير المجانين فكثيرون اذ يرونه يستهزئون ولكن بحضرته وبالتكلم معه يرجف ويذهل وقيل انه لم يسمع قط عن مثل هذا الانسان في التخوم بحضرته وبالتكلم معه يرجف ويذهل وقيل انه لم يسمع قط عن مثل هذا الانسان في التخوم

" تحريرا من الديوان بمدينة أورشليم في نص شهر قمر ثاني من الجيل السابع "

## ويقول ايضا

ألقى الأوباش الهائجون القبض على يسوع و لما آنسوا عدم الخوف من الحكومة إذ ظنوا مع "ثم طلبت و غسلت (..أصلبه ..أصلبه )زعمائهم أنى فزعت من ثوراتهم فتمادوا فى الصياح يدى أمام الجمهور مشيراً بذلك إلى أستهجان عملهم، و لكن لم يأت ذلك بثمر فأن نفوس هؤلاء قد أجبت طلبك، و فى الحال أمرت ماتليوس (أى ليوس الرامى)فقلت له ..الأشقياء ظمآنه لقتله و بعد ذلك بأيام قليلة ..أن يأخذ بعض عساكر معه ليلاحظ و يباشر دفنه لئلا يعترض أحد له وجد القبر فارغاً و أزاع تلاميذ يسوع فى أطراف البلاد و أكنافها أن يسوع قام من الموت كما "تنبأ

أكتشاف أكليل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح

# وهو موجود حاليا بمتحف نوتردام بفرنسا

اكتشاف صليب رب المجد

وبالطبع قصة اكتشافه معروفه علي يد الملكة هلانه والدة الامبراطور قسطنطين في القرن الرابع

م فى كنيسة أجيا صوفيا فى القسطنطينية و قد قسم الصليب إلى أجزاء عديدة 670نقلت عام وإنتشرت فى ربوع العالم، وهذا هو الرأي الأرجح حيث يوجد منها فى روما وفى القسطنطينية ويوجد حالياً جزء منها فى مصر فى كنيسة القديس سيدهم بشاى بدمياط

وأحداهما فى كنيسة فى يديه و قدميه على الصليب أكتشاف المسامير التى سُمر بها المسيح و الأخر فى "سان دينيس"الصليب بروما و تمتلك باريس مسمارين واحد ضمن كنوز دير سان جيرمان دى برية "دير

أكتشاف عنوان الصليب ، الذي وضع فوق صليب السيد المسيح

و Tiiulus erucle : ويوجد حالياً بروما محاطاً بقالب من الطوب و محفور عليه بالاتينية معناها عنوان الصليب

ومقاس القالب الطوبى الموضوعه داخله

#### 320 mm X 210 mm

والقصبة التى أعطيت .تم العثور علي درجات سلم قصر بيلاطس الذى صعد عليه المسيح للمسيح كصولجان والأسفنجة المقدسة والحربة والعامود الذى ربط عليه وتم جلده وعصابة وحجر التحنيط الذى إستخدمه يوسف الرامي فى (التى غطوا بها عينه فى بيت قيافا)الرأس . تحنيط جسد الرب يسوع المسيح موجود فى كنيسة القيامة

القبر الذى دُفن فيه السيد المسيح في أورشاليم مازال موجوداً حتى الآن خالياً من جسد المسيح و يزوره كل عام الآلاف و الملايين منذ القرون الأولى

# الكفن المقدس الموجود في تورينو

العالمان كينز أستيفنسون و جارى هابرماس يقولوان إذا طبقنا نظرية الأحتمالات على الكفن المقدس، فأنه نسبة أن يكون هذا الكفن لشخص غير يسوع المسيح الناصرى تساوى نتيجة ضرب الأحتمالات التى تؤكد صدق و تطابق الكفن على السيد المسيح و الأدلة التاريخية و أحداث الأنجيل أي

# (Proability is one out of 2 X 400 X 2 X 3 X 27 X 8 X 8 X 10 = 82994000)

فرصة أن يكون الكفن المقدس لشخص غير السيد المسيح هي فرصة واحدة من ثلاث و أى أن ثمانين مليون فرصة طبعاً هذا يعنى الأستحالة العلمية أن يكون هذا الكفن لشخص غير السيد ..المسيح

دعنى أوضحها لك، مثلاً إذا جمعنا ثلاث و ثمانين مليون جنيه مصرى ، رصت فى خط طولى ورقة بجوار ورقة إنها تصنع شريطاً طويلاً يمتد لأكثر من ثمانية أضعاف المسافة بين القاهرة و أسوان

و تصور أيضاً أننا ميزنا ورقة واحدة فقط من هذا الرتل الطويل جداً بعلامة خاصة، ثم أتينا فهل ينجح في ..بشخص معصوب العينين، و أعطيناه فرصه واحدة فقط لإكتشاف هذه الورقة ذلك

أن أحتمال نجاحه بمحاولة واحدة فقط يساوى أحتمال أن يكون هذا الكفن لشخص غير الرب إنه كفن السيد المسيح بكل تأكيد يسوع هذا يعنى علمياً ب أستحالة الحدوث أخر المفاجأت التى حدثت هى أكتشاف أثار على الكفن تؤكد أن صاحب الكفن هو السيد المسيح 2004تاريخ الخبر أبريل

كتاب الإكتشافات الحديثة و )وجود صور و نقوش توضح الصلب فى القرنين الأول و الثانى فلو لم يكن الصلب قد حدث فعلاً فلما تشير (صدق وقائع العهد الجديد تأليف السير وليم رامزى هذه النصوص

جميع الكنائس الأثرية فى القرون الأولى بها أماكن للمعمودية و صور العشاء الربانى، و معلق فان لم يكن الصلب قد حدث، و لو أن يسوع الذى يؤمن به المسيحيون لم يُصلب فيها الصليب و ما معنى وجود كل هذا فى الكنائس الأولى فعلاً، فلماذا أتخذ المسيحيون الصليب شعاراً له

واخيرا وباختصار شديد

اقوال الاباء عن صلب المسيح

ولانها كم ضخم جدا ساكتفى بامثله قليله من نهاية القرن الاول والقرن الثانى الميلادي فقط

## Clement, elder of Rome, letter to the Corinthian church (95 AD):

"The Apostles received the Gospel for us from the Lord Jesus Christ; Jesus Christ was sent forth from God. So then Christ is from God, and the Apostles are from Christ. Both therefore came of the will of God in the appointed order. Having therefore received a charge, and having been fully assured through the resurrection of our Lord Jesus Christ and confirmed in the word of God with full assurance of the Holy Ghost, they went forth with the glad tidings that the kingdom of God should come. So preaching everywhere in country and town,

they appointed their firstfruits, when they had proved them by the Spirit, to be bishops and deacons unto them that should believe."

#### Ignatius, bishop of Antioch, letter to the Trallians (110-115 AD):

"Jesus Christ who was of the race of David, who was the Son of Mary, who was truly born and ate and drank, was truly persecuted under Pontius Pilate, was truly crucified and died in the sight of those in heaven and on earth and those under the earth; who moreover was truly raised from the dead, His Father having raised Him, who in the like fashion will so raise us also who believe on Him."

#### Ignatius, letter to the Smyrneans (110-115 AD):

"He is truly of the race of David according to the flesh, but Son of God by the Divine will and power, truly born of a virgin and baptised by John that all righteousness might be fulfilled by Him, truly nailed up in the flesh for our sakes under Pontius Pilate and Herod the tetrarch (of which fruit are we--that is, of his most blessed passion); that He might set up an ensign unto all ages through His resurrection."

"For I know and believe that He was in the flesh even after the resurrection; and when He came to Peter and his company, He said to them, 'Lay hold and handle me, and see that I am not a demon without body.' And straightway they touched him, and they believed, being joined unto His flesh and His blood. Wherefore also they despised death, nay they were found superior to death. And after His resurrection He ate with them and drank with them."

Ignatius, letter to the Magnesians (110-115 AD):

"Be ye fully persuaded concerning the birth and the passion and the resurrection, which took place in the time of the governorship of Pontius Pilate; for these things were truly and certainly done by Jesus Christ our hope."

#### **Quadratus, to Emperor Hadrian about 125 AD:**

"The deeds of our Saviour were always before you, for they were true miracles; those that were healed, those that were raised from the dead, who were seen, not only when healed and when raised, but were always present. They remained living a long time, not only whilst our Lord was on earth, but likewise when He had left the earth.

So that some of them have also lived to our own times."

#### (Pseudo-)Barnabas, written 130-138 AD:

"He must needs be manifested in the flesh. ... He preached teaching Israel and performing so many wonders and miracles, and He loved them exceedingly. ... He chose His own apostles who were to proclaim His Gospel. ... But He Himself desired so to suffer; for it was necessary for Him to suffer on a tree."

# **Justin Martyr, to Emperor Antoninus Pius about 150 AD:**

After referring to Jesus's birth of a virgin in the town of Bethlehem, and that His physical line of descent came through the tribe of Judah and the family of Jesse, Justin wrote, "Now there is a village in the land of the Jews, thirty-five stadia from Jerusalem, in which Jesus Christ was born, as you can ascertain also from the registers of the taxing made under Cyrenius, your first procurator in Judea."

"Accordingly, after He was crucified, even all His acquaintances forsook Him, having denied Him; and afterwards, when He had risen from the dead and appeared to them, and had taught them to read the prophecies in which all these things were foretold as coming to pass, and when they had seen Him ascending into heaven, and had believed, and had received power sent thence by Him upon them, and went to every race of men, they taught these things, and were called apostles."

# Justin Martyr, in Dialogue with Trypho, around 150 AD:

"For at the time of His birth, Magi who came from Arabia worshipped Him, coming first to Herod, who then was sovereign in your land."

"For when they crucified Him, driving in the nails, they pierced His hands and feet; and those who crucified Him parted His garments among themselves, each casting lots for what he chose to have, and receiving according to the decision of the lot."

"Christ said amongst you that He would give the sign of Jonah, exhorting you to repent of your wicked deeds at least after He rose again from the dead ... yet you not only have not repented, after you learned that He rose from the dead, but, as I said before, you have sent chosen and ordained men throughout all the world to proclaim that 'a godless and lawless heresy had sprung from one Jesus, a Galilean deceiver, whom we crucified, but His disciples stole Him by night from the tomb, where He was laid when unfastened from the cross, and now deceive men by asserting that He has risen from the dead and ascended to heaven."

"For indeed the Lord remained upon the tree almost until evening, and they buried Him at eventide; then on the third day He rose again."

وبعد هذا الكم من الادله فكرة ان اضع تحليل للفكر الاسلامي عن موت المسيح وبدعة ما صلبوه ولكن رائيت ان الفكر الاسلامي في القرن السابع سواء من الناحية التاريخيه او من وما قتلوه قيمة الفكر باخطاؤه الكثيره وهجومه علي المسيحيه هو اقل بكثير جدا من ان اهتم به واضعه تفصيلا

# ولهذا ساكتفي فقط بنقل احد الابحاث الموجوده علي الانترنت والمنتديات

انقسم علماء المسلمين في تفسير لفظة "متوفيك" الواردة في القرآن "إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" (سورة آل عمران 3: 55). إلى فريقين. واستطاع الرازي أن يجمع مختلف الآراء في سياق تأويله لآية "إني متوفيك...".

· إمتنع الرازي عن أن يقدم رأياً شخصياً في الموضوع، ونزع إلى استعراض تعليلات الأخرين من غير أن يلتزم بموقف ما.

الإشكال الأول: إنّا لو جوّزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة، فإني إذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانية ثانية فحينئذ أجوّز أن يكون هذا الذي رأيته ثانياً ليس بولدي بل هو إنسان ألقي شبهه عليه، وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات. وأيضاً فالصحابة الذين رأوا محمداً يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد، لاحتمال أنه ألقي شبهه على غيره، وذلك يُفضي إلى سقوط الشرائع. وأيضاً فمدار الأمر في الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول إنما أخبر عن المحسوس، فإذا جاز وقوع الخلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى. وبالجملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية.

الإشكال الثاني: وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه (مع المسيح) في أكثر الأحوال، هكذا قاله المفسرون في تفسير قوله (إِذْ أَيَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ). ثم إن طرف جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشر، فكيف لم يكف في منع أولنك اليهود عنه؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء الزمانة (العاهة) والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟

الإشكال الثالث: إنه تعالى كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى السماء، فما الفائدة في إلقاء شبهه على غيره، وهل فيه إلا إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة إليه؟

الإشكال الرابع: إنه إذا ألقى شبهه على غيره ثم إنه رُفع بعد ذلك إلى السماء، فالقوم اعتقدوا فيه أنه عيسى مع أنه ما كان عيسى، فهذا كان إلقاءً لهم في الجهل والتلبيس. وهذا لا يليق بحكمة الله تعالى.

الإشكال الخامس: إن النصارى على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم للمسيح عليه السلام، وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولاً ومصلوباً، فلو أنكرنا ذلك كان طعناً فيما ثبت بالتواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد، ونبوة عيسى، بل في وجودهما، ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل ذلك باطل.

الإشكال السادس: أنه بالتواتر أن المصلوب بقي حياً زماناً طويلاً، فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع، ولقال: إني لست بعيسى بل إنما أنا غيره، ولبالغ في تعريف هذا المعنى، ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى، فلما لم يوجد شيء من هذا علمنا أن ليس الأمر على ما ذكرتم. فهذا جملة ما في الموضع من السؤالات.

أما ردود الرازي على هذه الإشكالات أو الاعتراضات فقد وردت مبتورة تفتقر إلى الحجة والبرهان. ولكي نحافظ على موضوعية البحث رأينا أن نقتبس هذه الردود بحرفيتها لتكون في متناول القارئ وحكمه. قال الرازي:

الجواب عن الأول: إن كل من أثبت القادر المختار، سلَّم أنه تعالى قادر على أن يخلق إنساناً آخر على صورة زيد مثلاً، ثم إن هذا التصوير لا يوجب الشك المذكور، فكذا القول فيما ذكرتم.

والجواب عن الثاني: إن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى عيسى عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الإلجاء (أي اضطرار الله إلى إجراء تلك المعجزة)، وذلك غير جانز.

والجواب عن الثالث: فإنه تعالى لو رفعه إلى السماء وما ألقى شبهه على الغير لبلغت تك المعجزة إلى حد الإلجاء (أي اضطرار الله إلى إجراء تلك المعجزة).

والجواب عن الرابع: إن تلامذة عيسى كانوا حاضرين، وكانوا عالمين بكيفية الواقعة، وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس.

والجواب عن الخامس: إن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين ودخول الشبهة على الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى في آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيداً للعلم.

والجواب عن السادس: إن بتقدير أن يكون الذي ألقي شبه عيسى عليه السلام عليه كان مسلماً وقبل ذلك عن عيسى، جائز أن يسكت عن تعريف حقيقة الحال في تلك الواقعة. وبالجملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الاحتمالات إليها من بعض الوجوه. ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد في كل ما أخبر عنه، امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة للنص القاطع، والله ولي الهداية.

أما الآراء التي عرضها الرازي في تأويل لفظة متوفيك فهي:

- (1) متمم عمرك: أي أتوفاك فلا أترك أعداءك اليهود يقتلونك.
- (2) مميتك: وهو قول مروي عن ابن العباس ترجمان القرآن ومحمد بن اسحق، وقالوا: والمقصود أن لا يصل أعداؤه اليهود إلى قتله. ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء، ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه (أحدها) قال وهب: توفي ثلاث ساعات ثم رفع. و(ثانيها) قال محمد بن اسحق تُوفي سبع ساعات ثم أحياه الله ورفعه. و(ثالثها) قال الربيع بن أنس إنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء، قال الله: "الله يَتُوفّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا والّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا".
  - (3) واو تفيد الترتيب: من حيث أن عيسى هو حي فمعنى ذلك أنه رفعه أو لاً، ثم سينزل ويقتل الدجال وبعد ذلك يتوفاه الله.
  - (4) التأويل المجازي: وهو ما نادى به أبو بكر الواسطي (إني متوفيك) عن شهواتك وحظوظ نفسك.
  - (5) الرفع الكامل: أي رفع عيسى ابن مريم بتمامه بروحه وجسده وليس بروحه فقط كما قد يظن البعض.
- 6) أجعلك كالمتوفّى: فرفع عيسى إلى السماء، وزوال كل أثر مادي له في الأرض، وانقطاع أخباره كان كمن توفّى.
- ولم يخرج موقف الطبري، وابن كثير، والزمخشري، والبيضاوي، والجلالين عما قاله الرازي، بل كانوا جميعاً عالة بعضهم على بعض، يعتمد الأخرون ما ادعاه الأولون إلا فيما ندر من آراء وتأويلات جديدة.
  - · وعن ما رواه وهب بن منبه (646-733 م) الذي اشتهر بمعرفته أخبار أهل الكتاب وعد من التابعين. قال وهب:

فأخذوه واستوثقوا منه، وربطوه بالحبل، وجعلوا يقودونه ويقولون: أنت كنت تحيي الموتى، وتبرئ الأكمه والأبرص أفلا تفك نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه، ويلقون الشوك عليه. ثم إنهم نصبوا له خشبة ليصلبوه عليها، فلما أتوا به إلى الخشبة أظلمت الأرض وأرسل الله الملائكة فحالوا بينهم وبين عيسى وألقي شبه عيسى على الذي دلهم عليه واسمه يهوذا فصلبوه مكانه وهم يظنون أنه عيسى، وتوقّى الله عيسى ثلاث ساعات ثم رفعه إلى السماء، فذلك قوله تعالى: "إنّي مُمَّوفينك وَرَافِعُك إليّ وَمُطَهِّرُك مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...". فلما صلب الذي هو شبه عيسى جاءت مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعالها وأبرأها من الجنون تبكيان عند المصلوب، فأتاهما عيسى وقال: على من تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إن الله تعالى رفعني فلم يصبني إلا خير وإن هذا الشخص شُبّه لهم

أننا نجد في رواية وهب دليلاً تاريخياً على صحة ما نقله إلينا الإنجيل من قصة الظلمة التي حدثت وقت الصلب كما جاءت في الإنجيل.

# ويقول ابن الأثير في تاريخه الكامل:

ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات، وقيل سبع ساعات، ثم أحياه ورفعه ثم قال له: انزل إلى مريم، فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن أحد حزنها. نزل عليها بعد سبعة أيام، فاشتعل الجبل حين هبط نوراً، وهي عند المصلوب تبكي ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون. فقال: ما شأنكما تبكيان؟ قالتا: عليك! قال: إن الله رفعني إليه ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شبه لهم، وأمرها فجمعت له الحواريين فبعثهم في الأرض رسلاً عن الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمره الله به. ثم رفعه الله إليه وكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب. وطار مع الملائكة فهو معهم فصار إنسياً ملكياً، سماوياً، أرضياً

والغريب في الأمر هو تقبل الرواة المسلمين وجود طبيعتين للمسيح. إنسية، أرضية وسماوية أو ملائكية، ومع ذلك يستنكرون قول المسيحيين بلاهوت المسيح وناسوته

ورد في رسائل إخوان الصفاء - وهي حركة دينية سياسية علمية ظهرت في العصر العباسي - ما نصه

ولما أراد الله تعالى أن يتوفاه (المسيح) ويرفعه إليه، اجتمع معه حواريوه في بيت المقدس، في غرفة واحدة مع أصحابه وقال: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. وأنا أوصيكم بوصية قبل مفارقة لاهوتي. وآخذ عليكم عهداً وميثاقاً. فمن قبل وصيتي وأوفى بعهدي كان معي غداً ومن لم يقبل وصيتي فلست منه في شيء ولا هو مني في شيء .... وخرج من الغد وظهر للناس، وجعل يدعوهم ويذكرهم ويعظهم، حتى أُخذ وحمل إلى ملك بني إسرائيل، فأمر بصلبه. فصلب ناسوته، وسُمِّرت يداه على خشبتي الصليب، وبقي مصلوباً من صحوة النهار إلى العصر. وطلب الماء فسقي الخل، وطعن بالحربة، ثم دُفن مكان الخشبة. ووُكِّل بالقبر أربعون نفراً. وهذا كله بحضرة أصحابه وحوارييه.

هذا الشاهد وإن ورد في وثيقة متأخرة قليلاً فإنه ينطوي على حقيقة هامة، وهي أن بعضاً من المفكرين المسلمين في ذلك العهد قد فهموا النصوص القرآنية فهماً مخالفاً للتأويلات الإسلامية التقليدية، واستطاعوا بتجرد موضوعي أن يتحرروا من طغيان المفسرين المشوّه

من كل ما تقدم من وثائق إسلامية، نجد أن كثرة المفسرين وتأويلاتهم المتعارضة تثير الارتباك والحيرة في نفوس الساعين وراء الحقيقة، إذ يعسر عليهم أن يستقروا على رأي أو عقيدة. فهؤلاء المفسرون والرواة يحتلون مكانة مرموقة في تاريخ الإسلام ويأخذ عنهم الباحثون والدارسون. لهذا يجد المسلم ،الذي يُفكر بموضوعيه، نفسه في حيرة أمام هذه التأويلات المتناقضة التي تزيده ارتباكاً.

من كل ما تقدم يتضح لنا أن سبب الإشكال الرئيسي في تفسير لفظة "متوفيك" في الآيات المتعلقة بموت المسيح يُعزى في أساسه إلى موقف العلماء المكابرين وتهرُّبهم من تفسير هذه اللفظة بما تحمله من معنى حقيقي وهو الموت. إذ أن الإجماع على هذا المعنى يقتضي منهم أن يتفحصوا بجدية ويقبلوا حقيقة صليب المسيح، وهو أمر يرفضه المعترضون بكل الرفض.

أحبائي، إن كل ما لدينا من وثائق معتمدة تدحض بقوة كل زعم أن المسيح لم يُصلب. وعلى كل من يسعى للوصول للعلاقة الحميمة مع الله أن يُصّلي إليه مغسولاً بدم الذبيح المقبول أمامه، دم المسيح لغفران الخطايا، طالباً منه الإستناره بنوره العجيب. والله آمين لكي يُضيء لكل من يطلب الإستناره كاشفاً أسراره لعابديه، المؤمنين بكلامه الصادق في كتابه الوحيد الكتاب المقدس.

المسيح صلب الساعة الثالثة واسلم الروح ما بين السادسة والتاسعة وهذا يوم 15 نيسان وهو يساوي 3 ابريل 33 ميلادية

والمجد لله دائما